قُلَ أَوْنَبِينُكُم بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمِّ لِلذِينَ اَتَّقَوَا عِندَ رَبِّهِمُ جَنَّكُ تَجَرِكِ مِن تَخْتِهَا أَلَا نُهَارُ خَالِدِينَ فِهَا وَأَزُواجُ مُّطَهَّرَةٌ ورضُوانٌ مِّزَأَلتَهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ " @ الدِينَ يَقُولُوُنَ رَبَّنَا ۚ إِنَّنَا ءَامَنَّا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ أَلْبَارِ ۞ اِلصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِئِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسُنَّغُفِرِينَ بِالْاسْجِارِ ۞ شَهِدَ أَللَّهُ ۗ أَنَّهُ و لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَالَإِكَةُ وَأَوْلُواْ الْعِلْمِ قَآمِمًا بِالْقِسُطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ أَلْعَزِيزُ أَنْحَكِيهُمْ ۞ إِنَّ أَلَدِينَ عِندَ أَللَّهِ إِلاسُ لَهُ وَمَا إَخْتَلَفَ أَلذِينَ أُونُوا ۖ الْكِنَابِ إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَ هُـمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَلْنَهُمْ وَمَنْ يَكَ فُرْبِءَايَاتِ أِنَّهِ فَإِنَّ أَنَّهَ سَرِيعُ أَنْحِسَابِ ۗ ۞ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلَا اَسْلَمْتُ وَجَهِيَ لِلهِ وَمَنِ إِنَّ بَعَنَ ٥ وَقُل لِّلذِ بِنَ أَوُ تُواْ أَلْكِنَكَ وَالْامِّيِّكُ ءَ آسْلَمَٰتُمْ فَإِنَ اَسْلَمُواْ فَقَدِ إِهْ تَدَوا ۚ وَٓ إِن تَوَلُّواْ فَإِنَّكَ عَلَيْكَ أَلْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُهِ نَ بِّ اَيَّاتِ اِللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّئِينَ بِعَثَيْرِ حَوِتٌ وَيَقُــٰتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَامُرُونَ بِالْقِسَطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَـذَ ابِ الِيهِ ﴿ ۞ اوْلَيْكَ أَلَذِ بِنَ حَبِطَتَ اَعْمَالُهُمُ فِي الدُّنيا وَالاَخِرَةِ وَمَا لَمُنم مِّن نَصِرِينَ ۖ ۞

أَلْهُ تَـرَإِلَى أَلَذِينَ أَوْتُواْ نَصِيبًا مِّنَ أَلْكِتَكِ يُـدْعَوْنَ إِلَىٰكِ تَنْكِ اللَّهِ الْيَحَكُمُ بَبِّنَهُ مُ ثُمَّ يَتُوَلِّي فَرَبْقٌ مِّنْهُمُ وَهُم مُّعَرِضُونَ ٣٠ ذَا لِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا أَلْنَارُ إِلَّا أَيْتَامَا مَّعُـدُ وكَاتِ وَغَرَّهُـمُ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفُتَرُونَ ۞ فَكُيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُ مُ لِيَوْمِ لِلْارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيْتَ كُلَّ نَفُسِمَّا كُسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ قُلِ إِنلَّهُ مَ مَلِكَ أَلْمُلُكِ تُولِيْ إِلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلُكَ عَنَن تَشَاءُ وَتُعِـزُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِـزُّ مَن تَشَاءُ وَتُلذِلُ مَن نَشَاءُ بِيَدِكَ أَكْخَيُرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَكَّءٍ قَدِيرٌ ۚ ۞ تُولِجُ الْيُلَفِ إِلنَّهَارِ وَتُولِخُ النَّهَارَفِي اللَّهِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّمِنَ أَلْيَتِ وَتُحَرِّجُ الْمَيِتَ مِنَ أَكْمِي وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ۗ ۞ لَا يَتَّخِذِ اللَّوْمِنُونَ أَلْكِلْفِرِينَ أَوَّلِيّآءَ مِن دُونِ اللَّوْمِنِينَّ وَمَنْ يَنْعُكُ ذَا لِكَ فَلَيْسَ مِنَ أَنَّكِ فِي شَكَّءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُ مَ ثُفِتِينَةً وَيُحَذِّ زُكُو اللَّهُ نَفَسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمُصِيرُ ۞ قُلِ إِن تُخَفُّواْ مَالِيْ صُدُورِكُمُواً أَوْتُبُدُوهُ يَعَلَمَهُ اللَّهُ ۚ وَيَعَلَمُ مَا فِي إِلسَّمَوَاتِ وَمَالِفِ إِلَارْضٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُرٌ ۞ يَوْمَ نِجُدُ كُلُّ نَفْسِمَّاعَِلَتُ مِنْ خَيْرِ تُخْضَرًا وَمَاعَِلَتْ مِن سُوَءِ نَوَدُّ لُوَ أَنَّ بَبِّنَهَا وَبَبِّنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ أَلَّهُ نَفْسَهُ وَ وَاللَّهُ رَءُ وفُكُ بِالْعِبَادِ ۞ قُلِ إِن كُنتُمْ تَجِبُّونَ ٱللَّهَ فَانَّبِعُونِ فِي يُحِبِبُكُو اللَّهُ وَيَغَفِرُ لَكُو ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ قُلَ اَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِزَّاللَّهَ لَايُحِبُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

## الثمن الثالث من الحزب السادس

إِنَّ أَلَّهَ أَصْطَفِي ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِـمُرَانَ عَلَى أَلْعَالَمِينَ ۞ ذُرِّيَّةً بَعُضُهَا مِنْ بَعُضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ۞ إِذْ قَالَتِ إِمْرَأْتُ عِمْرَانَ رَبِ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَالِمْ بَطَيْ مُحَـرَّا فَنَقَبَّلُ مِنِّيَ إِنَّكَ أَنْتَ أَلْسَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ ۞ فَلْمَا وَضَعَنْهَا قَالَتَ رَبِ إِنِّ وَضَعَنُهَا أَنْبَيْ وَاللَّهُ أَعُلَمُ مِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ أَلذَّكُرُ كَالْانِثِي ۗ وَإِنِّ سَمَّيَنْهُمَا مَرْيَحٌ وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ أَلشَّ يُطَانِ الرَّحِبُم ۞ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكِرَيّاءُ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكُرِيّاً إِنَّا لِحُرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَهْمُ أَبْرَاكُكِ هَاذَا قَالَتُ هُوَمِنْ عِندِ إِللَّهِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ يَرُزُونُ مَنْ يَتَنكَأَهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۗ ۞ هُنَالِكَ دَعَا زَكِرِ آيَاءُ رَبَّهُ وَ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْلَدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ۚ الدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتُهُ الْمُلَلِّكَةُ وَهُوَقَآبِمٌ يُصَلِّحُ فِ أِلْحَرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَجِينِ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِزَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيُّ إِمِّنَ أَلصَّالِحِينٌ ۞ قَالَ رَبِّ أَبِّي يَكُونُ لِهِ عُلَمْ "وَقَدْ بَلَغَنِيَ أَلْكِ بَرُ وَامْرَأَتِ عَاقِرٌ قَالَ كَذَا لِكَ أَنْتُهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبِّ إِجْعَل لِيَءَا بَةَ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ أَلْنَاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزَا وَاذِّكُ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِحٌ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكِرِ ۞ وَإِذَ قَالَتِ

## الثمن الرابع من الحزب السادس

وَإِذْ قَالَتِ الْمُلَإِكَةُ يَلْمَرْيَمُ إِنَّ أَللَّهَ اَصْطَفِيكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفِيكِ عَلَىٰ نِسَآءِ الْعَنْالَمِينَ ١ يَنْمَرْبَهُ ١ فَنُنْتِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِ عُ وَارْكَعِ مَعَ أَلرَّاكِ عِينَّ ۞ ذَا لِكَ مِنَ آننُا آءِ الْغَيْب نُوجِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِ مُوَإِذً يُلْقُونَ أَقَالَمَهُمُوٓ أَيُّهُ مُ يَكُفُلُ مَرْيَعَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ وَإِذْ يَخْنَصِمُونَ ۞ إِذْ قَالَتِ الْمُلَاِّكَةُ يَامَرُيَ مُ إِنَّالَتُكَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمُسِيمُ عِيسَى إَبْنُ مَرْبَهُمَ وَجِهِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقْرَبِهِنَ " ۞ وَيُكَلِّمُ ۚ النَّاسَ فِي الْمُهَادِ وَكُهُ لَكُّ وَمِنَ أَلصَّالِحِينَ ١ قَالَتَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسِنِ بَشَـ رُّ قَالَ كَذَ لِكِ إِللَّهِ إِللَّهِ اللَّه يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ "إِذَا قَضِيْ أَمُّرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُنْ فَيَكُونُ " وَيُعَـاِّمُهُ ۚ أَلۡكِتَبُ وَا كُحِكُمٰةً وَالنَّوْرِيْةُ وَالِابْخِيلَ ۞ وَرَسُولًا اِلَىٰ بَنِيَ ۚ إِسْ رَآءِ بِلَ أَنِي قَدُ جِئْ تُكُرُ بِئَا يَهُ مِن رَّبِّكُمُ وَ إِنِّي أَخَلُقُ لَكُم مِّنَ أَلطِّينِ كَهَيْئَةِ إِلطَّيرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَنَهِرًا بِإِذْ نِ إِنلَهِ وَأَبْرِثُ الْكَاكُمَةُ وَالْابْرَصُ وَأَجْرِ الْمُوَّتِيْ بِإِذْ نِ السَّهِ وَأُنَيِّئُكُم مِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ فِي بُهُوتِكُمُ وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاكِنَةً لَكُمُ وَإِن كُنهُم مُّومِنِينٌ ۞ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ أَلْتَوْرِلِةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمُ بَعْضَ ٱلدِے حُرِّمَ عَلَيْكُمَ ۗ وَجِئْتُكُم بِعَايَةٍ مِن رَّبِكُمُ ۗ فَاتَّـٰ قُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِّ ۞ إِنَّ أَللَّهَ رَــِنِّ وَرَبُّكُمُ ۖ فَاعْبُدُوهُ ۗ هَاذا صِرَاطٌ مُسُتَقِيعٌ ٥ فَلَمَّا أَحَسَ

فَلَمَّآ أَحَسَ عِيسِيٰ مِنْهُ مُ أَلُّكُ فَرَقَالَ مَنَ آنصَارِيَ إِلَى أَللَّهِ قَالَ أَنْحَوَا رِيُّونَ نَحَنُ أَنْصَارُ اللَّهِ عَامَتًا بِاللَّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسَلِّمُونَ ۞ رَبَّنَآءَامَنَّا بِمَآأَنزَلْتَ وَانَّبَعَـٰنَا أَلرَّسُولَ فَاكْتُبُنَ مَعَ أَلشَّاهِدِينَ ۞ وَمَكُرُواْ وَمَكَارُا لَهُ ۗ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَــا يُرُ الْمُلْكِرِينَ ۞ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَلْعِيسِيَّ إِنِّے مُتَوَفِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِرُكَ مِنَ أَلْدِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اِتَّبَعُوكَ فَوَقَ ٱلذِينَ كَفَنرُوٓا إِلَىٰ يَوْمِ اِلْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰٓ مَرْجِعُكُمُ فَأَخُكُمُ بَبِّنَكُرُ فِيهَا كُنتُمُ فِيهِ تَخَتَّلِفُونًا ۞ فَأَمَّا أَلَذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَٰذِّ بُهُ مُ عَذَا بِكَا شَــدِيدًا لِهِ إِللَّهُ نَبِا وَالْاَخِرَةِ وَمَالْهُمُ مِّن نَكْصِيرِينَ ۞ وَأَمَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـَمِلُواْ ۚ الصَّلِحَاتِ فَنُوَفِيهِمُوٓ أَجُورَهُمُ مَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۞ ذَالِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ أَلَايَكِ وَالذِّكِرِ أَنْحَكِيمٌ ۞ إِنَّ مَثَلَ عِيسِيْعِندَ أُللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌّ خَلَقَهُ ومِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ و كُنَّ فَيَكُونُ ۞ الْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعُدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبُّنَآءَكُمُ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَ اَكُمُ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمُ ثُمَّ نَبُتَهِلُ فَنَجَعَلَ لَغَنتَ أَللَّهِ عَلَى أَلكُذِ بِبِنَ ۗ ۞ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ أَلْقُصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنِ اللَّهِ إِلَّا أَلْلَهُ ۗ وَإِنَّ أَلَّهُ لَهُوَ أَلْعَيْرِينُ أَنْحَكِيكُمْ ۞ فَإِن تَوَلَّوُا فَإِنَّ أَلْتَكَ عَلِيكُمْ بِالْمُفْسِدِينَ ۞

## الثمن السادس من الحزب السادس

قُلْ يَنَا أَهُلَ أَلْكِ تَنْكِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءِ بَهُنَا وَبَيُنَكُونَ أَلَّا نَعُـٰبُدَ إِلَّا أَنْتَهَ وَلَا نُشُـرِكَ بِهِ مِشَـيْنًا وَلَا بَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعُضًا اَرُبَابًا مِّن دُونِ اِللَّهِ فَإِن تَوَلَّوَاْ فَقُولُواْ الشَّهَدُواْ بِأَنَّا مُسَامِمُونَّكُ يَنَأَهُلَ أَلْكِتَكِ لِمِ تُحَاَّجُونَ فِي إِبْرَاهِيمٌ وَمَآ أَنْزِلَتِ اللَّوَرِيثُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعُدُويٌّ أَفَلَا تَعُلْقِلُونٌ ۞ هَانَنُمْ هَؤُلاَءِ حَلَجَعْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِهَا لَيُسَ لَكُم بِهِ عِلْهُ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمَ لَا تَعَلَمُونَ ۗ ۞ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِ يَـًا وَلَا نَصْـ رَانِيًّا وَلَكِـ نَكَانَ حَنِيفًا مُّسَــاِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنْسَرِكِينَّ ۞ إِنَّ أَوُّلَى ٱلتَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلْذِينَ إَتَّبَعُوهُ وَهَلْذَا أَلْتَبِيَّ ۚ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّهُ وَلِئُّ الْمُوْمِنِينَ ۞ وَدَّت طَاَّيِفَةٌ مِّنَ آهُـلِ الصِّتَبِ لَوْيُضِلُّونَكُو وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا ۚ أَنفُسَهُمُ وَمَا يَشُعُرُونَ ۞ يَكَأَهُلَ أَلْكِنَكِ لِمَرَتَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشُهَدُ ونَ ۗ ۞ يَنَأَهُلَ أَلْكِتَكِ لِمَ تَلْبِسُونَ أَكْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكَنَّفُونَ أَكْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعَلَمُونَ ۞ وَقَالَت طَأَيْفَةُ مِنَ اَهْلِ الكِحَنَبِ ءَامِنُواْ بِالنبِثَ أَنْزِلَ عَلَى ٱلذِينَءَ امَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكُفُرُوٓاْ ءَاخِرُهُۥ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ۞ وَلَا تُومِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمُ ۖ قُلِ إِنَّ ٱلْهُادِ يَى هُدَ وَاللَّهِ أَنَّ يُؤْدِنَىٓ أَخَدُ مِّثُلَ مَاۤ أَوۡتِيتُمُوٓ أَوۡيُحَآجُوكُمُ عِندَ رَبِّكُمْ فُلِ إِنَّ أَلْفَضُلَ بِيدِ إِللَّهِ يُونِيهِ مَنَّ يَبَشَاكُ وَاللَّهُ وَاسِّهُ عَلِيمُ ٣ يَخُنْصُ بِرَحْمَتِهِ مِنَ يَتَشَاءُ وَاللَّهُ ذُواَلْفَضُلِ الْعَظِيمُ ٥ وَمِنَ آهُلِ

وَمِنَ اهْلِ اللَّهِ عَلِي مَنِ إِن تَامَنُهُ بِقِنطِ ارِ يُؤَدِّهِ } إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنِ إِن تَامَنُهُ بِدِينِارِ لَآيُؤَدِّهِ عَإِلَيُكَ إِلَّا مَادُمُتَ عَلَيْهِ قَأَيِمًا ۚ ذَا لِكَ بِأُنَّهُ مُ قَا لُواْ لَيُسَ عَلَيْنَا فِي أَلَامِيِّ عَنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى أَلْتَهِ إِلْكَذِبَ وَهُمُ يَعُـلَمُونَ ۞ بَ لِي مَنَ أُو فِي بِعَهْدِهِ وَوَا نَّبَقِي فَإِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ أَلْمُتَّقِينً ۞ إِنَّ أَلَذِينَ يَشُـ تَرُونَ بِعَهَدِ إِللَّهِ وَأَبُّمَانِهِمْ ثُمَنَا قَلِي الَّهُ اوْلَإِكَ لَاخَلَقَ لَهُمُرِفِي اللَّخِرَةِ وَلَا يُكَالِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَبِّهِمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِيهِمِّ وَلَأَيْرُ كِيهِمِّ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيهٌ ۗ ۞ وَإِنَّ مِنْهُمُ لَفَرِيقًا يَلُؤُونَ أَلْسِنَنَهُم بِالْكِتَبِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ أَلۡكِتَٰكِ وَمَاهُوَمِنَ أَلۡكِتَٰكِ وَيَقُولُوُنَ هُوَ مِنۡ عِندِ أِللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ أِللَّهِ وَيَفْوُ لُوْنَ عَلَى أَللَّهِ أَلْكُذِ بَ وَهُمْ مَرِيَعُ الْمُونَ ١٥ مَا كَانَ لِبَشَرِ آنَ يُوتِيهُ اللَّهُ اللَّهِ الْحِتَبَ وَالْحُكُمْ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْعِبَادًا لِحَ مِن دُونِ اِللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيتِينَ عِمَا كُنْتُمُ تَعَالَمُونَ ٱلْكِئْبَ وَنِمَا كُنتُمُ تَدَرُسُونَ ۞ وَلَا يَامُرُكُمُ وَ أَن تَتَخِذُواْ الْمُلَيِّكَةَ وَالنَّبِيَبِينَ أَزَبَابًا أَيَامُرُكُمُ بِالْكُفْرِبَعْدَ إِذَ أَنْهُم مُّسَلِمُونَّ ۞ وَإِذَ اَخَذَ أَلَّهُ مِيثَاقَ أَلْنَّبِيَّئِكَ لَمَاءَ اتَّيْنَكُمْ مِن كِنَكِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِقٌ لِمُامَعَكُمُ لَتُومِنُنَّ بِهِ ٥ وَلَنْنَصُرُنَّهُ و ٥ قَالَ ءَ آقَرَرَتُمُ

قَالَءَآقُرَرْتُمُ ۚ وَأَخَذتُمُ عَلَىٰ ذَا لِكُمُرَ ۚ إِصْرِكَ قَالُوٓاْ أَقَرَرُنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُمُ مِنَ ٱلشَّامِ دِينَ ۞ فَمَن تَوَلِّىٰ بَعَـٰ دَالِكَ فَأَوُلَكِّكَ هُمُ اَ لَفَاسِقُونَ ١ أَفَعَ يُرَدِينِ إِنلَهِ تَبَغُونَ وَلَهُ مَ أَسُلَمَ مَن فِي اِلسَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ طُوَّعًا وَكَرِّهِمَّا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۗ ۞ قُلَ ـ امَنَا بِاللَّهِ وَمَا أَنْ زِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْ زِلَ عَلَى إِبْرَاهِيكَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعُـ قُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسِيٰ وَعِيسِيٰ وَالنَّبِہَـُونَ مِن رَّبِهِـِمُ لَا نُفَرِّرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمُ وَنَحُنُ لَهُ,مُسَامِئُونَ ۞ وَمَنْ يَبُنَغِغَيْرَأَلِاسَكِمِ دِينَا فَكَنَّ يُفُلِّكَ مِنْهُ ۗ وَهُوَ فِي إِلَاخِرَةِ مِنَ أَلْخَلْسِرِينٌ ۞ كَيُفُ يَهُدِكَ إِللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعُدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوَاْأَنَّ أَلْرَسُولَ حَقٌّ وَجَآءَ هُ مُ الْبَبِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ كِ الْقُوَمَ أَلظَّالِمِينٌ ۞ أَوُلَإِكَ جَزَآؤُهُمُ وَ أَنَّ عَلَيْهِمَ لَعَنَةَ أَلَّهِ وَالْمُلَإِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ خَلِدِينَ فِهَا لَا يُخَفَّفُ عَنَّهُ مُ الْعَذَابُ وَلَا هُمِ يُنظُرُونَ ۞ إِلَّا أَلِذِينَ نَابُواْ مِنْ بَعُدِ ذَا لِكَ وَأَصَّلَحُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ غَغُورٌ رَّحِيكٌ ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعُدَ إِيمَانِهِمَ ثُمَّ اَزُدَا دُواْ كُفُرًا لَّن تُقُبَلَ تَوَّبَتُهُ مُّ وَأَوُلَإِكَ هُمُ الضَّالُوٰنَ ۞ إِنَّ الذِينَ كَفَنْرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ مِكُ فَأَلُ فَلَنَ يُقُبَلَ مِنَ اَحَدِهِم مِّلُءُ الْارْضِ ذَهَبَكَ وَلُوِ إِفْنَدِي مِهِ مِ أُوُلَكِ كُلُو كُمُ عَذَا كَ أَلِمٌ وَمَا لَهُ مِن تَصِرِينَ ٥